Trekenter de la contra المحلقة الأولى قصص لأنب اء المحقق المالة 11 رجوده اسح  الحَلفَّة الأولى قصِصَ لأسبُّيا و

القضيض التيني

سُفِينَ رُقِي

تألیف عبد محمکی تیجودهٔ السحت ار

لکنائمٹ مکست بیمصٹ ۳ شارع کامن صدتی۔ الغجالا

## بشفرانة التحرال جميرا

## مقرمة

أخذت مكتبة الطفل في السنوات الأخيرة تنمو وتتسع ، وكان اعتمادها في جملته على القصص ، وكان جل هذا القصص مترجمًا أو معربًا .

وفى القرآن الكريم قصص رائع جميل ، فلم لا يــأخذ مكانـه فــى مكتبــة الطفل؟ و لم لا تنتفع هذه المكتبة بذلك النراث الجميل؟

فكرنا في هذا ، فأخرجنا هذه السلسلة ، ولقد راعينا فيها اعتبارين : الأول : أن تكون النصوص القرآنية هي المصدر الأول لما نكتب ، إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناحية فكرة تهذيبة معينة . والثاني : أن نحقق السرد الفني للقصص بما يربي في الطفل الشعور الديني ويقوى الحاسة الفنية وينمى الذوق الأدبى .

وهذه السلسلة ، بأجزائها الثمانية عشرة ، هي الحلقة الأولى ؛ وهناك حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهي خاصة بقصص السيرة ـ سيرة الرسول علي أله . وظهرت في أربعة وعشرين جزءا ؛ وأما الحلقة الثالثة فهي خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت في عشرين جزءًا ، وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية في جميع العصور . وإننا نتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الجوية محمد محمد فرج الذي اقترح علينا إخراج هذه الحلقة .

ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ، واللَّه ولى التوفيق .

كَثُرَ أبناء آدمَ وحوّاءَ في الأرض، وأولادُهم، وأولادُ أولادِهم ؛ وأصبحوا شَعْبًا كبيرا . ومع مرور الزمن ، نُسِيَ الناسُ ربَّهُم الذي خلقَهم ؛ وصَنعوا بأيديهم أصناما من الحجارة ، وسجدوا لها وعُبَدوها ؛ واعتقدوا أنَّ هذه الأصنامَ آلِهَةٌ تَنْفَعُهم وتَضُرُّهم! عند ذلك أرسَلَ الله إليهم نوحًا ليُرشِدَهم إلى عبادة الله الواحِد الأحَد ، الذي خلَقهُم ، وخَلَق أباهم آدمَ وأمَّهم حواءَ من قبلِهم ؛ وخُلق لهم الأرضَ بكل ما فيها من حيوان ٍ ومَاء ، ونبات ٍ وأشجار ؟ وأعطاهُم العقلَ الذي يفكرون به ، والعَيْنَ التي يُبْصِرونَ بها ، والأذنَ التي يسمعونَ بها ، والفَـمَ الذي يتكلّمون به ، والأنف الذي يشُـمُّون به .

والأرجُلَ للمشى عليها ، والأيدى للعمل بها ، والأرجُلَ للعمل بها ، وخَلَق لهم الشَّمْسَ والقمرَ والنجوم ، وسائر الأشياء في الأرض أو في السماء .

ذَهَب نوحٌ إلى قُوْمِه ، فقال لهم :

يا قومى : إنكم صنعتُم هذه الأصنامَ بأيديكم ، وأصلُها حجارةٌ كما تعرفون ، ولكنكم تسجدون لها وتَعْبُدُونَها كأنَّها إلَهٌ حقيقي !

يا قومى: إنَّ اللَّه هو الذى خَلَقَكَم ، وهو الذى يُعطيكم الرزق ، لأنه هو الذى جَعَلَكم قادرين على زِراعَةِ الأرض ، وتربية الحيوان ، وصيد الأسماك ، وأرسل إليكم المَطَرَ من السماء ليتكوَّن منه الماء ، فآمِنُوا باللَّه وحده واعبُدوه ، واتركوا عِبادة هذه الأصنام ، التى لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ .

يا قَومِي : إنَّني أنْصَحُكُم لوجه اللَّه ، ولا أطلبُ

منكم أجرًا على هذه النصيحة.

عند ذلك قال بعض الناس : والله هذا كلامٌ معقُول . إنَّ هذه الأصنامَ لا تتكلَّمُ ولا تَتَحرَّك ، فكيف تكونُ آلهة ؟ إنَّ الإلهَ لا يكونُ قطعةً من الحجر!

وقال البعضُ الآخر: لا لا . هـذه آلهتنا ، ولا نتركها أبدا .

فأمَّا الذين صَدَّقوا كلامَ نوح ، فكانوا من الفقراء الطيِّبين ، وقد انضَمُّوا إليه ، وتركوا عبادة الأصنام ، ورَجَعوا إلى عبادةِ اللَّه .

وأمَّا الأغنياءُ والمتكبِّرون ، فقالوا : مَن هو نوح حتى نَسْمَعَ كلامه ؟ إنَّه رجلٌ مجنون ، فقير ، لا قيمة له ولن نسمع كلامه أبدا .

وفى اليوم التالى ، ذهب نوح إلى هؤلاء الأغْنِياءِ الْمُتَكَبِّرِينَ يَدَعُوهُم إلى عبادةِ اللَّه ، وتركِ عبادة اللَّه ، وتركِ عبادة الأصنام ، فقال له بعضهم :

- هُل جُنِنْتَ يا نوح ؟ ما هذا الكلامُ الفارغ الذى تقولُه ؟ لقد كنت من قبل عاقِلا ، ولم نسْمَعْ منك هذا الكلام العَجيبَ إلا أمس ، فماذا جرى لك ؟

قال لهم نوح: يا قومى ، إنّنى لم أُجَن . ولكنَّ ربّى أرسَلُنى إليكم لأرشِدَكم الأَنْكم تركتم عبادته ، وعبدتم الحجارة التي عَمِلَتها أَيْديكم .

قال له واحدٌ منهم: ولماذا اختـارَكَ اللَّه من بَينِـا وأنت رجُلٌ فقير ، ولستَ أحْسَـنَ منـا حتى يختـاركَ ويُرسِلك إلينا ؟

قال نوح: إذا كنت فقيرا، فإنَّ قلبى طيِّب ومخْلِصٌ للَّه واللَّه يُحبُّ الطيِّبين المخلصين. وإذا سَمِعْتُم كلامى فإنَّ اللَّه يُحِبُّكم ويُدخِلُكم الجُنَّة ، فهو الذي خَلَكم الجُنَّة ، فهو الذي خَلَقَكم ، ثمَّ يبعَثُكم يوم الذي يُميتكم ، ثمَّ يبعَثُكم يوم القيامة مرة أخرى .

قال له أحدُهم: الله عن يا نوح ؛ هل تريد أن نُصد قال أنصد أن و نَتْبعك ؟ اطرد هؤلاء الفُقراء الله الله الله الله أنحب أن نجتمع مع هؤلاء الفقراء ، ونحن أغنياء وأسياد!

فرد نوح قائلا : وما ذَنْب هؤلاء الفقراء! إنهم ناس طيبون مُخْلِصون . والله يحب الطيبين المخلصين . وحرام على أن أطردهم من غير ذَنب . المخلصين . وحرام على أن أطردهم من غير ذَنب . عندئذ قال له القوم : إذَنْ فاذْهَب بعِيدًا عنا ، ولا تُحاول مرة أُخْرَى أن تكلّمنا .

ولكنْ نوحٌ لم ينقَطِعْ عن الذهابِ إليهم ، يوما بَعْــدَ يوم ، لِيَنصَحَهُم ويُرشِدَهم . فقال لَهُم مرة : ـ يا قومِي إنِّي أخافُ عَلَيكُم غَضَبَ اللَّه ، وَعَذابَ اللَّه ، وَعَذابَ اللَّه ، وَعَذابَ اللَّه ، وأنا واحِدٌ منكم ، ومُشْفِقٌ عليكم .

وفى هذه المسرَّةِ لم يسردُّوا علَيْهِ أبدًا كَانَّهم لم يَسْمَعُوه! قالَ لهم نوح: إن كنتم لا تخْتَرِمونَنى أنا ؛ لأنى رجُلٌ فقير ، فاحترموا ربَّكم الذى رزَقَكم بهذه الأموال ، وأعطاكم الأولادَ والصِّحةَ والقُوَّة .

عند ذلك غطّوا وجُوهَهُم بأطرافِ ثيبابهم حتى لا يَرَوه ، وسدُّوا آذانَهم بأطراف أصابعهم حتى لا يسْمَعوه .

فدار نوح من حولهم ورفَع صَوته عاليا ، وهو يقول : يا قومى : إنّى أخاف عليكُم عَذاب يوم شديد ، فاسْمَعُوا وأطِيعوا قبل أن يَنْزِلَ عَلَيْكُم

غَضَبُ اللَّه وَعَذابُه .

فَلَمَّا تَضَايَقَ القومُ مِنْهُ كَشَفُوا وجوهَهُم ، ونَظَروا إليه في غَيظ ٍ وقالوا :

ـ يا نوح: لَقَد جادلتنا وهددتنا بالعذاب، فاذهب وأتنا بالعذاب الشديد الَّذي تُخَوِّفُنا به. وإذا عُدت إلينا فسنَر ْجُمُك بالحجارةِ حتى تموت.

ثم التَّفَتَ بعضُهُم إلى بعض يَقولون: لا تَتُرُكُوا عِبادَةً آلِهَتِكم للا تَتُرُكُوا عِبادَةً آلِهَتِكم للا تَتُركوا وَدَّا ولا سُواعا ، وَلا يُغُوثُ وَيَعُوقَ ونَسْرا .

تُمَّ انصرَفُوا عَنْه وتركوه.

## 4

رَجَعَ نـوحٌ مُتَأَلِّمًا حَزينا . فرفَعَ وجهَهُ إلى اللَّـه يشكو له قومَه .

قال : ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قُوْمِي لَيْلًا وَنَهِـارًا ، فَلَّمْ

يَزِدْهُم دُعائِي إِلاَّ فِرارا . وإنِّي كُلَّما دعَوْتُهم لِتَغْفِرَ هم ، جَعلُوا أصابعَهم في آذانِهم واسْتَغْشُوا ثِيابَهُم ، وأصَرُّوا واسْتَكْبَروا اسْتِكْبارا . ثم إنَّى دعَوْتُهم جهارا ، ثمَّ إنِّي أعْلَنْتُ لهم وأسْرَرْتُ لهم إسْرارا . فقلتُ : استَغْفِروا ربَّكم إنه كان غفّارا ، يُرسِل السَّماءَ عليكُم مِدْرارا ، ويُمْدِدْكُم بأمْوال وبنينَ ويجعل لكم جنّات ويجعل لكم أنهارا . ما لكم لا ترجُون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا ، ألم تُروا كيف خلَقَ الله سبعَ سموات طِباقًا ، وجَعَلَ القمرَ فيهنَّ نورا ، وجَعَلَ الشمسَ سِراجا ، واللَّه أَنْبَتَكُم من الأرض نباتا ، ثـمَّ يُعيدُكم فيها ويُخرجُكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لِتُسْلُكُوا منها سُبُلاً فِجاجا ﴿

قال نوحٌ: ﴿ رَبِّ إِنهِم عَصَونِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمَ يَزِدْهُ مَالُهُ وَولَدُهُ إِلا خَسارا ، وَمَكُروا مَكْرًا كُبَّارا . وقالوا لا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا سُواعا ، وقالوا لا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا سُواعا ، ولا يَغُوثُ ويَعُوقَ ونسرا ، وقد أضلُوا كثيرًا ولا تَزدِ ولا يَغُوثُ ونسرا ، وقد أضلُوا كثيرًا ولا تَزدِ الظالمين إلا ضلالا .. ﴾ .

وقال نوح: ﴿ رَبِّ ، لا تَذَرُ عَلَى الأَرضِ من الكَافِرِين دَيَّارًا . إنك إنْ تَذَرُهُم يُضِلُّوا عِبادَك ، ولا يلدوا إلا فاجرا كَفَّارًا ، رَبِّ اغفُر لى ولِوالِدى ولِمَن يلدوا إلا فاجرا كَفَّارًا ، رَبِّ اغفُر لى ولِوالِدى ولِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنا ، وللمؤمنينَ والمؤمِناتِ ، ولا تَزِدِ الظَّالِينَ إلا تَبَارًا ﴾ .

عند ذلك استجاب الله دعاءه ، وقال له : يا نوح ، لا تتألّم ولا تَحْزَنْ مما وقع لك من الإهانات ؟ فإننى سأُغرِقُ الكُفَّارَ جميعا ، ولن يَنجو إلا أنت وأهلُك والمؤمنون معك .

وأمره الله أن يَصْنَعَ سفينةً عظيمة جـلاً ، وأنْ ينتظرَ حتى يُخبِرَهُ عمَّا يَصنَعُ بها ، ولما كان نوح لا يعرف كيف يصنعُ السفينة ، فقد علّمه الله كيف يصنعُها .

وذهب نوحٌ إلى الغابة ، وأخذ يقطعُ الأشجار ، ويشتُقها ألواحا ، وينظفها ، ويقطعها ، ويُركَبُها .

وبينما هو يعمل في السفينة ، كان الكفار من قومه يمرون عليه ، فيضحكون ، ويقولون :

يا نوح: مالَك تَركن الكلام الغريب الذي كُنت تقولُه لَنا ، ورُحت تصنع المراكب ؟ هل رأيت أنَّ النِّجارة أكْسَبُ من الرِّسالة ؟

فيقول لهم: انتظرُوا وستعرفون!

فیضحکون علیه ویصیحون : مجنون ! أَلَمْ نَقُلْ لَکم إنَّه مجنون ؟ یوما یقول : إنَّه نبی ، ویوما یشتغل نجارا . لما فرَغ نوح من عمل السفينة ، أمرة الله أن يضع فيها زوجًا من كلِّ نوع من أنواع الحيوان والطيور والزُّواحِفِ والحشرات، ثمَّ يدخُلُ فيها هو وأهْلُه والذين آمنوا معه . لأنَّ اللَّه سَيُرْسِلُ طُوفانًا عظيما يُغُرِقُ الأرض. فلا ينجو إلا من كان في السفينة. وراح نوحٌ يجمعُ زوجًا من كل نوع من أنواع الحيوان : ذكرًا وأنثى \_ من الجمال والخيل والبقر والغنم والماعز والأسود والنمور والذئاب والضباع والتعالب . ومن الأفيال والنزراف والغزلان والقرود. وزوجًا من كل نوع من أنواع الطيور: ذكرا وأنشى ، من الدَّجاج والحمام ، والبط والإوز ، والدِّيكةِ والفراخِ الروميةِ واليمامِ والعصافير ، ومن

الغربان والبوم والنسور والصقور . وزوجا من كلّ نوع من أنواع الزّواحف : ذكرًا وأنشى : من السلاحف والثعابين والسحالي والأبراص . وزوجا من كلّ نوع من أنواع الحشرات : ذكرا وأنشى ، من العناكب والعقارب والخنافس والصراصير . إلى غير ذلك من كلّ الأحياء التي على ظهر الأرض . جعَلَ لكلّ منها بيوتًا في السفينة .

وخَزَّن نوح في السفينة مقادير كبيرة من طَعامِ الحيوان والطَّير والزَّواحِف ، ومن الماء الحُلو . كما أخذ معه أصنافا من جميع الحبوب وبذور الأشجار التي تنبت في الأرض .

وفى آخر يوم دخل نوحٌ وأهلُه والمؤمنون معه \_ الا امرأته فقد كانت كافرة \_ وأقفلوا أبواب السفينة ونوافِذَها ، كما أمَرهُ الله سبحانه وتعالى .

وعند ذلك هبّت زوابع وعواصف شديدة ، وأظلمت السماء ، وبرق البرق ورعد الرّعد . وأظلمت السماء ، وبرق البرق ورعد الرّعد . وتدفّقت الأمطار الغزيرة من السماء ، وتفجّرت عيون الماء من الأرض . وصار الجو مُخيفا فظيعا .

وارتَفَعَ الماءُ شيئا فشيئا على وجه الأرض ، حتى عامَت السفينة . ثمَّ أخلَ الماءُ يغْمر الأشجار والبيوت ، فهرب الكفارُ منها ، وراحوا يجرون إلى الجبال لتنجيهم من الماء .

وفى هذا الوقتِ نظرَ نوح من إحدى النوافِد العاليةِ فى السفينة ، فرأى واحدًا من أولاده يجرى نحو قِمَّةِ جبل . وكان هذا الولد لم يؤمن ، فغافل والده وهرَبَ من السفينة قبل أن يُغْلِقها نوح .

زعق نوح بأعلى صوته: ﴿ يَا بُنَى الركب معنا وَلا تكن مع الكافِرين ﴾ .

قال: ﴿ سَآوِى إلى جَبَلِ يَعصِمُنَى مِن المَاءِ ﴾ . فزعَق نوحٌ مرَّةً أخرى وقلبُه يدق:

قال: ﴿ لا عاصِمَ اليوم من أمرِ اللّه إلا مَن رَحِم ﴾ . وفي هذه اللحظة ارتفعت موجة عالينة ، فَقَلَبت الشابّ وجرَفَتْه مع التيار ، واختفى عن نَظر والله وغاب .

وسارت السفينة بين أمواج عالية ، كأنها الجبالُ الضخمة ، يومًا بعد يوم ، وليلةً بعد ليلة ، والطوفانُ يرتفع ويرتفع ، ويغمر المرتفعاتِ والجبال ، حتى لم يبقَ شيء ظاهرًا على وجه الأرض ، ومات الناسُ والحيوانُ والطيرُ وسائر الأحياء ، إلا الذين في السفينة مع نوح .

عند ذلك قال الله: ﴿ يَا أَرضُ اللَّهِ مَاءَكُ ، ويا سَمَاءُ أَقْلِعَى مَاءَكُ ، ويا سَمَاءُ أَقْلِعَى ﴾ \_ أَى كُفِّى واسكتى \_ فسكت المطر

والبرق والرعد وطلعت الشمس ، وابتلعت الأرض ما عليها من الماء . وكانت السفينة قد رست على جبل « الجودى » ولكنها كانت مغلقة النوافذ والأبواب ، وكل ما فيها ظلامٌ في ظلام .

أحسَّ نوح أنَّ السفينة راسية لا تتحرك ، ففتح نافذة ليرى ماذا تمَّ في الدنيا . فدخل شعاعٌ من أشعَّةِ الشمس فيها . وكان قد مضَى على مَنْ فيها زمنٌ طويلٌ وهم لا يرون شيئا ، فهاصوا وزاطوا وزأر الأسد، وصرخ النمر، وعبوى الذئب، ونبَح الكلب، وماءَ القط، ورَغا الجمل، وثغا الخروف، وصهل الحصان ، ونهق الحمار ، وصاح الديك ، ونَعَق الغراب، ونَعَبَت البومة، ورجَّع الحمام، وشقشق العصفور.

واختلطت الأصواتُ كلُّها بأَصواتِ النياس ، وهم

يقولون: الحمد لله الذي نجّانا. الحمد لله الذي نجّانا. افتح يا نوح ، افتح يا نوح .

ولكن نوح قال لهم: اصبروا وتمهّلوا ، وانتظروا حتى نعرف ماذا تم في الأرضِ قبل أن نهبِط إليها .

2

عندما عَرَف نوحٌ أَنَّ الأَرضَ قَدْ جَفَّت ، فتح أبواب السَّفينة ، وأخَذ يُطْلِقُ السِّباعَ المفترسَة والطيورَ الجَارِحة أوَّلا ، حتى إذا ابتَعَدَت عن المكان أطلقَ البهائم الأليفة والطيورَ الداجنة ، ثمَّ خرَجَ هو أولادُه وأهلُه والذينَ آمنوا معه .

وجَلس نوحٌ بين أهلِه وأبنائِه ، فرأى مكانَ ابنه الشَّابِّ خاليا ، فدمعت عيناه ، وحَزَنَ قَلْبه ، وتوجَّه إلى اللَّه يدعوه . قال : ﴿ رَبِّ إِنَّ ابنى من أَهْلَى ﴾ وقدْ وَعَدْتَنَى أَنْ تُنجى معِى أهلى جميعا .

ياً رب رُدَّ على ولدى ، يا رب إنّك أحكَمُ الحاكمين .

قال له الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا نُوحُ إِنَّهُ لِيسَ مَنَ أَهِلُكُ ، إِنَّهُ عَمَلُ غِيرُ صَالِح ﴾ ، فعرف نوح أنه أخطأ ، لأنَّ ابنه هذا كافرٌ ليس ولده ، ولا يستحق أن يطلُبَ من الله إحياءه .

وخافَ نوحٌ أن يكونَ اللَّه غاضبا عليه ، لأَنه طلب منه أن يُحْيِى له ذلك الولد الكافر ، فدعا ربَّه أن يغفِرَ له ويعفو عنه ، لأنه لم يكن يعرف أن الولد الكافر لا يكون من أقربائِه .

وسمِعَ الله دعاءَه ، فَرَضِىَ عنه ، وقال له: عِشْ أنت وذُرِّيَّتُكَ في الأرض ، وازرعوها وعَمِّروها . فقام نوحٌ ومن معه يبذرون الحبوب ، ويَغْرِسُون البذور ، ويَغْرِسُون البذور ، ويبنونَ البيوت ، حتى عادت الأرضُ عمارًا بعد الطُّوفان .